## الثمن الرابع من الحزب الخامس و العشرون

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَالُواْ بَنَأَيُّهُا أَلْعَزِينُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا أَلضُّ رُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزُجِياتٌ فَأُوفِ لَنَا أَلْكَيْلَ وَتَصَدَّ قَ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ أَلَّهَ يَجَنِ إِلَّا لَكُنَصَدِّ قِينَّ ۞ فَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَ آنتُم جَهِ لُونَ ١٥ فَ الْوَا أَ. تَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْ مَنَّ أَلَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصِّبِرُ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْمَ أَلْحُسِنِينٌ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدَ- اثَرَكَ أَلَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا كَنَاطِينٌ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُوهُ الْيَوْمَ يَغُفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِيانَّ ا إَذْ هَا بُواْ بِفَهِ مِيصِ هَاذَا فَأَلَقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَيْهِ يَاتِ بَصِيرًا وَانْوُنِ إِلَّهُ لِكُمْ وَأَجْمَعِينٌ ﴿ وَلَمَا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُ مُ وَإِنَّ لَأَجُدُ رِبْحَ بُوسُفَ لَوْلًا أَن ثُفَيْدُونٌ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَغِ ضَلَلِكَ أَلْقَدِيمِ ۞ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْفِيهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ وَالْرَتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلْمَ آفُل لَّكُ مُونَّ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ أَلَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَّ ١٠ فَالُواْ يَنَأَبَانَا اَسَ تَغُفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِ بِنَ ١٠٠٠ ١٠٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغُفِرُ لَكُرْ رَبِّنَ إِنَّهُ هُوَ أَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهِ فَلَمَّا دَخَالُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِي إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ آدُخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ أَلِنَّهُ ءَامِنِينٌ ۞ وَرَفَعَ أَبُوبُهِ عَلَى أَلْعَرْشِ وَخَـرُواْ لَهُ و سُجَّدًا وَقَالَ بَنَا بَتِ هَـٰذَا تَاوِيلُ رُءْ يِنَي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَيْدٍ حَقَّا وَقَدَ آحُسَنَ بِيَ إِذَ آخَرَجِنِي مِنَ أَ لِسِّخِن وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ أَلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن تَذَعَ أَلْسَّ يُطَانُ بَيْنِ وَبَكِينَ إِخُورِتُ إِنَّ رَنِّ لَطِيفُ لِتَا يَشَاَّهُ إِنَّهُ مُوَ الْعَلِيمُ ا التحكيمُ رَبّ قَدَ ا تَيَـُنِّنِهِ